

سقير

حَيَاةُ النّبِي عَلَيْكِ

عزوه و المحافظة المحا

رسوم عبدالمرضى عبيد كتبها عبد الحميد تو فيق

سفيم



Y . . . / Y . . VY

الترقيم الدولي

LS.B.N. 977 - 361 - 203 - 1

المراجعة اللقوية

السيد عبد الحميد فرغلى

جرافيك وقصل الوان

عاصم سيد أحمد





رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ بِمَكَّةَ، وَأَنَّهُ دَخَلَ هُو وَأَصَحَابُهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ وَأَخَذَ مِفْتَاحَ الكَعْبَةِ وَطَافُوا وَاغْتُمَرُوا، فَأَخْبَرَ بِذَلِكُ أَصْحَابَهُ فَوَرَحُوا، وَأَخَذَ مِفْتَاحَ الكَعْبَةِ وَطَافُوا وَاغْتُمَرُوا، فَأَخْبَرَ بِذَلِكُ أَصْحَابَهُ فَفَرِحُوا، وَحَسبُوا أَنَّهُم دَاخِلُو مَكَّةَ عَامَهم هَذَا وَبَعْدَهَا أَعْلَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَاصْحَابِهِ أَنَّهُ مُعْتَمِرٌ فَتَجَهَّزُوا لِلسَّفَرِ.

خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ الاثْنَيْنِ أُوَّلَ ذِي القعْدَةِ سَنَةَ (١هـ) وَمَعَهُ زُوَّجَتُه أُمُّ سَلَمَة، يَصْحَبُه (١٥٠٠) مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يَحْمِلُ سِلِلحًا إلا سلاحَ المُسافِرِ..





وَعِنْدَمَا عَلِمَتَ قُرَيْشٌ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَّرَتَ صَدَّ لَمُسْلَمِينَ عَنِ البَيْتِ الحَرَامِ وَاسْتَعَدُّوا لِذَلِكَ. وَعِنْدَمَا عَلَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ بِذَلِكَ دَارَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَرَامِ وَاسْتَعَدُّوا لِذَلِكَ. وَعِنْدَمَا عَلَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ بِذَلِكَ دَارَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرْيَشٍ عِدَّةً مُفَاوَضَاتِ انْتَهَتَ إلَى أَنْ أَرْسَلَ إلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانٍ سَفِيرًا لِيُّوَكِّدُ لِقُرَيْشٍ مَوْقِفَهُ وَهَدَفَهُ مِنْ هَذَا السَّفَرِ.



فَذَهَبَ إِلَيْهِمِ عُثُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَابَلَ زُعَمَاءَ قُرَيْشٍ وَأَبَلَغَهُم رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ لَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ لَكِنَّهُ رَفَضَ، وَأَبَى أَنْ يَطُوفَ حَتَّى يَطُوفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ.

# بَيعةْ الرِّضْوَان

طَالَ بَقَاءُ عَثَمَانَ رَخِ اللَّهُ بِمَكَّةَ لِلتَّشَاوُرِ مَعَ قُريَشٍ وَهُنَا شَاعَ بَيْنَ المُسلّمِينَ أَنْ عُثْمَانَ قُتِلَ، فَعَزَمَ النَّبِيُ عَلَى قِتَالِ قُرَيْشٍ وَدَعَا المُسلّمِينَ إلَى بَيْعَة يُعُاهِدُونَ فِيهَا عَلَى أَلا يَفِرُوا وَسُمِيتُ تِلْكَ البَيْعَةُ بِبَيْعَةِ الرّضْوَانِ.

فَعَادَ عُثْمَانُ رَخِوالْفَكَ فَاطْمَأَنَّ الْمُسلمُونَ.



#### صلح الحديبية

فَلَمَّا عَرَفَتَ قُرَيَشٌ بِذَلِكَ أَرْسَلَتَ سُهَيْلَ بَنَ عَمْرِو لِعَقْدِ الصُّلَّحِ فَلَمَّا أَفْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُم، أَرَادَ القَوْمُ الصُّلْحَ عَيْنَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلُ. فَجَاءَه سُهيَلُ وَتَكَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَاتَّفَقَا عَلَى بُنُودِ الصَّلَّحِ، وَهِي :



أَنْ يُؤَجِّلُ النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَته إلَى العَامِ المُقْبِلِ، وَأَنْ تَالَّا لِعَامِ المُقْبِلِ، وَأَنْ تَقِفَ الحَرْبُ بَيْنَعُمَا مُدَّةَ عَشْرِ سنيني.

وَأَنْ يُسْمَحَ لِلْقَبَائِلِ أَنْ تَنْضَمَّ إِلَى أَى قَرِيقٍ تَخْتَارُهُ، وَأَنْ يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ مَن جَاءَهُم مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنَ مِن وَلِيِّهِ،

وَأَلَا تَرُدُّ قُرَيْشُ إِلَى المُسْلِمِينَ مَن أَنَّاهِا منْهُمْ.

وتَشُوا بِذَلِكَ صَحِيفَةٌ لَتَبَعَا عَلِيٌّ، وبَعْدَ أَن انْتَعَى النَّبِيُّ وَتَعْدَ أَن انْتَعَى النَّبِيُّ وَيَعْدَ أَن انْتَعَى النَّبِيُّ وَيَعْدَ أَن انْتَعَى النَّبِيُّ فَنَحَرَ هَدَيْهُ وَحَلَقَ رَأْسُهُ

وتَبِعَهُ المُسْلِمُونَ ثُمَّ عَادُوا جَمِيعًا إِلَى المَدينَةِ.





وَمنَهُمْ مَنْ عَانَدَ وَصدَّ مثِلَ هرَقُلَ مَلِك الرُّوم، وَكسنرَى ملكِ الفُرس، وَمنَهُم مَنْ أَحْسَنَ اسْتَقْبَالَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّه كَالمقوقَسِ ملكِ مصرَر الذي وَمنَهُم مَنْ أَحْسَنَ اسْتَقْبَالَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّه كَالمقوقَسِ ملكِ مصرَر الذي أَرْسَلَ مَعَهُمْ هَدَايَا وَجَارِيَتَيْنِ هُمَا السَّيِّدَةُ مَارِيةُ القبِطيَّةُ التي خَصَّها النَّبِيُّ أَرْسَلَ مَعَهُمْ هَدَايَا وَجَارِيَتَيْنِ هُمَا السَّيِّدَةُ مَارِيةُ القبِطيَّةُ التي خَصَّها النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَسَانِ لِنَفْسِهِ وَأَنْجَبَ مِنْهَا إِبْرَاهِيم، وسيرينُ التِي أَهْدَاهَا النَّبِيُّ عَلَيْقِ لِحَسَّان



## غزوة خيبر

بَعْدُ صُلُح الحُدْيَبِيةِ ازْدَادَ حقْدُ يَهُودِ خَيْبَرَ وَتَحْرِيضُهُم لِلْقَبَائِلِ ضِدَّ رَسُولِ اللَّه عَلَى قُوتِهِم كَى يَأْمَنَ شَرَّهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِم النَّبِيُّ عَقَابِ أُولَئِكَ اليَهُودِ وَالقَضَاءِ عَلَى قُوتِهِم كَى يَأْمَنَ شَرَّهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِم النَّبِيُّ عَلَى قُوتِهِم كَى يَأْمَنَ شَرَّهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِم النَّبِيُّ عَلَى قُورِيبِ مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ وَاصْطَحَبَ مَعَهُ (١٦٠٠) مُقَاتِلٍ حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَكَانِ قَرِيبِ مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ الوَقْتُ لَيْلا، فَبَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَأَنَّ مِنْ هَذَيهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتَى قُومًا بِلَيْل لِم يَقْرَبُهم النَّبِي عَلَيْهِ لَأَنَّ مِنَ هَذَيهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتَى قُومًا بِلَيْل لِم يَقْرَبُهم وَتَّى يُصِبِح، فَلَمَّا أَصَبْحَ صَلَّى الفَجْرَ وَتَهَيَّا لِلْقَتَالِ فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ خَيْبَرَ وَتَهَيَّ للقَتَالِ فَلَمَّا رَأَى أَهُلُ خَيْبَرَ اللَّه مُحمَّدٌ وَالغَميسُ (أَى : مُحمَدَّدٌ وَاللَّه مُحمَّدٌ وَالخَميسُ (أَى : النَّبِي عَيْهِ عَادُوا خَائِفِينَ وَقَالُوا : مُحمَدَّدٌ، وَاللَّه مُحمَّدٌ وَالخَميسُ (أَى : النَّبِي عَيْهِ عَادُوا خَائِفِينَ وَقَالُوا : مُحمَدَّدٌ، وَاللَّه مُحمَّدٌ وَالخَميسُ (أَى : اللَّهُ مُرَبِتَ خَيْبَرُ، اللَّه أَكْبَرُ خَرِيتَ خَيْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِيتَ خَيْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِيتَ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ.



وَقَامَتُ حَرَّبٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ شَدِيدَةٌ إِلَى أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسلِّمِيْنَ بِقِيَادَةٍ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ أَقُوَى تِلْكَ الحُصُونِ، ثُمَّ أَخَذَتَ بَقِيَّتُهَا تَسْتَسْلُمُ وَاحِدَةً تِلْوَ الْأُخْرَى وَطَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ الصُّلْحَ فَقَبِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَلِكَ شَرِيطة الخُرُوجِ مِنْ خَيْبَرَ، فَوَافَقُوا

عَلَى ذَلِكَ وَتَمَّ تَسَلِيمُ الحُصُونِ إِلَى المُسَلِمِينَ وَكَانَ مِمَّنَ سُبِىَ فِي هَذِهِ المُعَرَكَةِ السَيِّدَةُ صَفِيَّةُ بِنِتُ حُيَىً الَّتِي أَسَلَمَتُ فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ بَعْدَ ذَكَ.

أَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَنْ يَخْرُجَ جَمِيعُ اليَهُودِ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعَنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهٍ وَلا لأَصْحَابِهِ غَلْمَانٌ يَقُومُونَ بِزَرْعِهَا فَوَافَقَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلِيهٍ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلِيهِ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلِيهِ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيهُ وَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِي اللَّهُ عَلَى أَنَّ لَهُمْ النَّبِي اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى النَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِي اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُ عَلَى أَنْ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْقُولُ عَلَيْهُ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَهُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَ



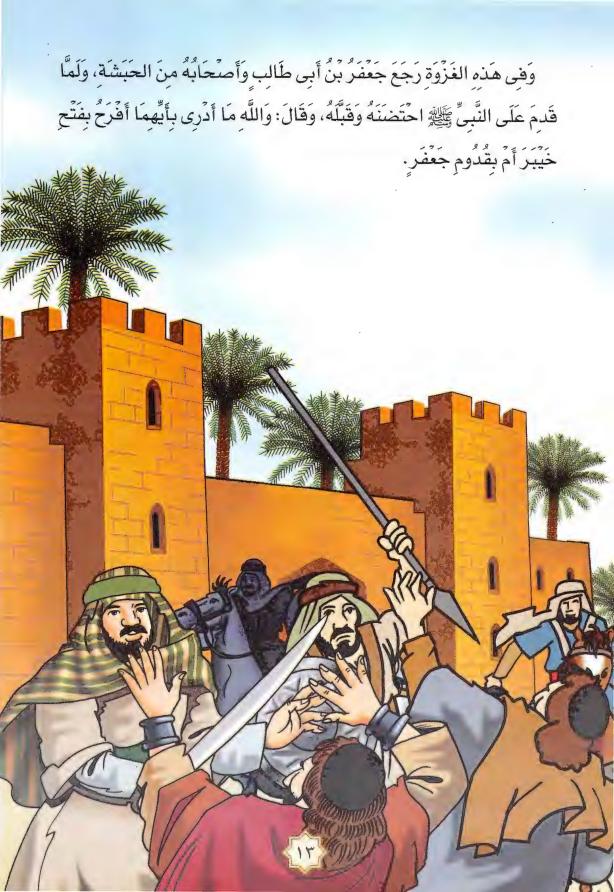

### غزوة مؤتة

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الهِجِرَةِ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ الحَارِثَ بَنَ عُمَيْرٍ الأَزْدِيُّ بِكِتَابِهِ إِلَى حَاكِم بُصَرَى الغَسَّانِيِّ إِلا أَنَّ الحَارِثَ أُهيِنَ ثُمَّ قُتِلَ فِي بِلادِ الغَسَاسِنَةِ، فَلَمَّا عَلَمَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ جَهَّزَ جَيَّشًا كَبِيرًا عَدَدُهُ ثَلاثَةُ آلافِ مُقَاتِلٍ وَعَيَّنَ عَلَيْهِ ثَلاثَةً مِنْ كَبَارِ الصَّحَابَةِ هُمْ زَيْدُ بَنُ حَارِثَةَ، فَإِنَ أُصِيبَ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. وَسَارَ الجَيِّشُ حَتَّى فَجَعَفَرُ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَ أُصِيبَ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. وَسَارَ الجَيِّشُ حَتَّى فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. وَسَارَ الجَيِّشُ حَتَّى





ثُمُّ اخْتَارَ المُسلّمُونَ خَالِدَ بَنَ الْوَلِيدِ الذي تَمَكَّنَ بِذَكَاتِهِ مِنْ سَحَبِ جَيْشِ المُسلّمِينَ حَتَّى لاَ يُقضَى عَلَيْهِم، وَرَجَعَ بَهِمَ إلى المَدينَة، وَقَد استَشْهِدَ مِنْ المُسلّمِينَ حَتَّى لاَ يُقضَى عَلَيْهِم، وَرَجَعَ بَهِمَ إلى المَدينَة، وَقَد استَشْهِدَ مِنْ المُسلّمِينَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا على الرَّغَم مِنْ مُقَاتَلَتِهِم لِهَذهِ الأَعْدَادِ مِنْ المُسلّمِينَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا على الرَّغَم مِنْ مُقاتلَتِهِم لِهَذهِ الأَعْدَادِ الكَبيرَة، وَقَد أَخْبَرَ الرَّسُولُ عَلَيْ أَصلحابَهُ في المَدينَة باستشْهَاد قَادَة الكَبيرَة، وَقَد أَخْبَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ أَصلحابَهُ في المَدينَة باستشْهَاد قَادَة الجَيْشِ اللّهُ التَّبِيُ عَلَيْهِ «بِسييّف اللّهُ المَسلّولِ».





LET TOPE

إِنَّ خَيْرٌ مَّا يَقُرُؤُهُ أَبِنْنَاؤُنَا هُوَ السِّيرَةُ النَّبُويَّةُ التِّي تَقُصُّ عَلَيْهِم حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِ وَأَكْمَلِ إِنْسَانِ عَاشَ علَى ظَهْرِ الأرْضِ. إذْ كَانَتُ حَيَاتُهُ كُلُّهَا دِينًا وَدُنْيًا، علْمًا وَعَمَلًا، خُلُقًا وَسلُوكًا، بِطُولَةً وَكِفَاحًا، رَحمُّةً وَعَدُلاً، عَفُوا وَسَمَاحَةً.

بِعَثُهُ اللَّهُ في جَزيرَةِ العَرَبِ، فَأَحْياً أُمَّةً وأَقَامَ دُولُةً، وَرَبِّي رِجَالاً ، فَأَنَّارَ الدُّنْيَّا وَنَشَرَ الإسْلامَ.

### صدر منها:

١- مولد النور.

٣- الزواج المسارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

٩- يدرالكسري. ١١- غزوة خسر.

٢- محمد اليتيم،

٤- بعثة النس علي الله عليه الم

٦- عام الحزل.

٨- الرسول في المدينة.

١٠- مؤامرة الأحزاب.

١٢- وفاة الندي ﷺ.

سعم

١٥ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص . ب: ٤٢٥ الدقى - القاهرة ت: ٣٤٤٧١٧٣ فاكس : ٢٠٣٧١ إ

E-Mail:Safeer@link.com.eg

